

## عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعود

رجع مَمدوحٌ من الَمدرسة ، ودخلَ على والدِهِ وهو فَرحان ، وقال :

ـ انظُر يا أَبِي ماذا وَجدُنت ؟ وَجدُنتُ سـاعةً رَقْمِيّـةً رائِعَة !

قال والِدُه: مَهلاً يا مَمدوح، واحكِ لى القِصَّةَ من أوَّها.

قال مَمدوح: بينَما كنتُ ألعبُ في فِناءِ اللَّهرَسة، وفي أثناء الفُسحَة، وجدتُ هذه السّاعةَ مُلقَاةً على الأرض. انظر يا أبي ، إنَّها ساعةٌ رَقْمِيّه، بها آلةٌ حاسِبَة، ولُعبةٌ إلكترونِيَّة.. كم أنا مَحظوظ!

تعجَّب والِدُه وقال: مَحظوظ! لماذا ؟ أَتَنوى أَن تَحَتفِظَ بها لنَفسِك؟ قالَ مَمدوح : ولماذا لا أحتَفظُ بها لنَفسى ؟ فقد وجدتُها فهى حَقٌ لى .

قالَ والِـدُه : من قالَ ذلك ؟ إنَّ لهـــذه السّــاعةِ صاحِبا ، ولابدَّ أنَّه حزِنَ لفَقدِها وبحَـث عَنهــا كَثــيرا . وأَعتقِدُ أنَّه أبلغَ إدارةَ المدرسةِ بفقدِها .

قالَ ممدوح: أتَعنى يا أبى أنّى لا أستَطيعُ أن أذهبَ بها إلى المدرسة ؟ حَسنا! سأستعمِلُها هنا في البَيْت.

غَضِبَ والِدُه وقال: ألا تَفهمُ قصدى يا مَمدوح ؟ الله هذه السّاعة ليست حقًا لك. فالأمانة تقضى أنْ تذهب وتُسلّمها لإدارة المدرسة، فتسلّمها إدارة المدرسة بدورها إلى صاحبها.

فسكت مَمدوح ولم يُعلَّق على كَلام والده ، فقال له والده : أتعلم يا مَمدوح يا ولدى أنَّ هذه السّاعة التي وجدتها ، هي بَمثابَة اخْتبار لك ولأمانتِك ، فإنْ نَجحت في الاخْتبار ، وردَدتها لصاحِبها ، سيكافئك

الله بأفضل مِنها ، ولا يَتَحتم أن تكون المُكافأة ماديَّة ، فقد تكون مُكافأة مَعنويَّة .

تعجَّب مَمدوحٌ من كَلامِ والِدِه ، وسأله : وكيف ذلكَ يا أبي ؟

قالَ والِدُه : سأحكى لك قِصَّةَ واحِدٍ من صَحابَةِ رَسولِ اللَّه ـ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم ـ كانتِ الأمانةُ من أَبرزِ صِفاتِه ، حتَّى قبلَ أن يَعتنقَ الإسلام . وستعجبُك قصَّتُه ، وسوف تُفيدُك إن شاءَ اللَّه .

سألَ مَمدوح: ومن هو يا أبي ؟

قال والِدُه: هو عبدُ اللهِ بنُ مسَعود ، أو « ابن أُمَّ عُبد » كما كان النّاس يُطِلقونَ عَليه . وكان أوَّلُ عُهدِ عبدِ اللّه بنِ مسَعودٍ بالرَّسول ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ وهو غُلامٌ صَغيرٌ يَرعَى الغَنَم لسَيّدهِ « عُقبةَ بنِ أبى مَعيط » ، فكان يخرجُ بها من البُكور ، ولا يعودُ بها إلا إذا أقبلَ اللّيل .

وحدث ذات يَوم وهو يرعَى الغنَم في شِعابِ مَكَة ، أن أقبلَ عليهِ كَهلانِ تبدو عَليهِما آثارُ التَّعبِ والعَطشِ الشَّديد ، وما كان هذان الكَهلانِ سوى رسولِ اللَّهِ ـ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم ـ وصاحبِهِ أبى بكر الصِّديق ، وطلبا منه بعض اللَّبن . قالا له : احلب لنا يا غُلام من هذه الشِّياه ما نُطفئ بهِ ظَمأنا ، ونبلُ به عُروقنا .

فرفض عبدُ اللّهِ وقال : إنّني مُؤتمَنّ علَيها ، ولَستُ ساقيكُما منها .

تعجَّب مَمدوحٌ وقال : أرفضَ أن يُعطِيَهما بعضَ اللَّبن ، ولم يكن سيِّدُهُ ليلْحَظَ شيئًا .

قال والِدُه : إنها الأمانةُ يا وَلدى ، وهذا ما كنتُ أقولُه لك . . .

إِنَّه مُؤتَمنٌ على شَيء ، فليس من حَقَّه أَن يُفرِّط فيهِ أَو يُضيِّعَه .

عندئذ طلب منه الرَّسول - صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم - ان يدُلَّه على شاةٍ صَغيرة لم توطَأُ(١) بَعد ، فمسَح على ضرعِها بيَدِه الكَرِيمَة وذكر عليها اسمَ اللَّهِ ودَعا ، فامتلاً ضرعُ الشَّاةِ باللَّبن . وجاءه أبو بكر بصخرة مُقعرَّة فحلبَ الشَّاةَ فيها ، وشربَ الكهلان وسقيا الغُلامَ حتَّى ارتووُ الجميعا . ثم أمر الرَّسولُ ضرعَ الشَّاةِ أن يتَقلَّص ، فتقلَّص .

هنالِكَ تعجَّب عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعود ، وقال : علّمني من هذا القَول الَّذي قُلتَه .

فقال له - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم - : إنَّك فَتى مُعلَّم. وكانَ هذا أوَّلَ لقاء لعبَدِ اللَّهِ بالرَّسول - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - وقد أُعِجبَ الرَّسولُ بأمانَتِهِ وإخلاصِه ، وتوسَّم فيه الخَيْر .

<sup>(</sup>١) توطأ : تنكح ، تتزوج .

ولم يَمض على هذا اللَّقاء إلا وقت قليل ، حتَّى أقبلَ عبدُ اللَّهِ علَى الرَّسولِ - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم -وأعلنَ إسلامَه ، فكان من العَشْرةِ الأوائل ، الّذين أسلَموا قبل دُخول الإسلام بيتَ الأرقم. وعرضَ عبدُ اللَّهِ نَفْسَه لِخِدُمةِ الرَّسول ، فلازمَهُ في غَدوِّهِ ورَواحِه ، فكانَ يُلبسُـهُ ثَوبَه ، ويَحَملُ عَنهُ عَصاه ، ويوقِظُه إذا نام . وبلغَ من حُبِّ الرِّسول إيَّاه ان كـانَ يَسمحُ له بالدُّخول عَليهِ وقتَما يَشاء ، ويُطلعُه على سِرَّه ، حتَّى دُعِيَ بصاحِبِ سِرِّ رَسول اللَّه \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - وقد غَنِمَ عبدُ اللَّهِ الكَثيرَ من مُلازَمةِ الرُّسول ، فاهْتَدى بهَديه ، وتخلُّقَ بأخلاقِه ، وتابَعهُ في كلِّ خَصلَةٍ من خِصالِه ، حتَّى قيلَ عنه إنَّه أقربُ النَّاسِ إلى رسَولِ اللَّه \_ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم \_ هَديًّا و سَمتا .

قالَ مَمدوح : ياله من غُنمِ غَنِمه ، فهَنيئًا له صُحبةُ الرَّسول .

قال والِدُه: وفضلاً عن ذلك ، فقد حَفِظَ القرآنَ الكَريمَ عن الرَّسولِ نَفسِه ، فكانَ من أقرأ الصَّحابَةِ للقُرآن ، وافهمِهم لَعانيه ، وأعلَمِهم بشرع الله . فنجدُهُ يَقولُ عن نَفسِه: أخذتُ من فَم الرَّسول \_ فنجدُهُ يَقولُ عن نَفسِه: أخذتُ من فَم الرَّسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سَبعينَ سورةً لا يُنازِعنى فيها أحد .

وفى ذات يوم وهو يُصلّى بالمسجد ، أقبلَ عَليه الرَّسول - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - وأبو بكر وعُمَرُ بنُ الخَطَاب - رضى اللَّه عنهم جَميعا - فاستمعوا لصلاتِه ، فقالَ هم رسولُ اللَّه : من سرَّهُ أن يَقرأَ القُرآنَ رَطبًا كما نَزل ، فليَقرأَهُ على قراءَةِ « ابنِ أُمِّ عُبَد » .

وما أن انتَهَى عبدُ اللّهِ من صلاتِه ودعا رَبَّه ، حتَى أُمَّن الرَّسولُ على دُعائِه وقال : سَلْ تُعْطَ .. سَلْ تُعْطَ .. سَلْ تُعْطَ .. سَلْ تُعْطَ ..

قال مَمدوح : لقد حَظِيَ عبدُ اللّهِ بَحُبِّ الرَّسول -صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم - وكرمِهِ وعَطفِه .

قَالَ وَالِدُه : وَلَمَ لا يَا وَلَدَى ؟ فقد تكبَد عبدُ اللّهِ الكَثير - مِثلَ باقى الصَّحابة - لنشر دينِ اللّهِ ونصرةِ الإسلام . أتعلَمُ يَا مَمدُوح أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعود ، الإسلام . أتعلَمُ يَا مَمدُوح أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعود ، هو أوَّلُ صادِح للقُرآنِ بعدَ رسولِ الله — صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم — ؟ فذات يوم وهو مُجتمِعٌ ببعض الصَّحابَة ، قالَ أحدُهُم : واللَّهِ ما سَمِعتْ قُريشٌ هَذَا اللَّهُ آنَ يُجَهِرُ بهِ قَطَ ، فمنْ رَجلٌ يُسمِعهُم إيّاه ؟ القُرآنَ يُجَهَرُ بهِ قَطَ ، فمنْ رَجلٌ يُسمِعهُم إيّاه ؟ فقالَ عبدُ اللَّه : أنا أُسمِعُهم إيّاه .

فأنكرَ أصحابُه عليه تطوُّعَه ، فإنَّه أجيرٌ لأَحَدِ سادَةِ مَكَّة ، ضَعيفٌ ليس له من يَمنَعُهُ من بَطِش قُرَيش . ولكنَّ عبدَ اللَّهِ بثقَتِهِ باللَّه ، ويايمانِ راسِخ ، قال : إنَّ اللَّهَ يَمنعُني .

وفى الضُّحَى والنّاسُ مُجتمِعونَ بأندِيتِهم ، بدأ عبدُ اللّه تِلاوَتَهُ بِصَوتٍ مِرتَفعٍ يَسمعُه الجَميع : بسم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحمنِ الرَّحمنِ الرَّحمنِ الرَّحمن الرَّحمن القُرآن \* خلقَ الإنسان \* علَّمَهُ البَيان ... فبَهت الجميعُ مِمَا السُمْعَهم عبدُ اللّه ، ثمَّ انْهالوا عليهِ ضَربًا وقَذفًا بالحِجارَة ، حتَّى أَدْمَوه ، وأصابوا وَجَهَهُ وجَسدَه . فنالِك قالَ له أصْحابُه : هذا ما خَشَيْناهُ عليك .

فردَّ عليهم : ما كانَ أعداءُ اللَّهِ أهـونَ علىَّ منهـم الآن ، ولئن شِئتُم لأُغادِيَنَّهُم بمثلِها غَدا .

قالوا: حَسبُك ، فقد أَسْمَعتَهم ما يَكرَهون . قالَ مُمدوح: حقًا إِنَّ عبدَ اللّه يَتمتَّعُ بشَجاعةٍ عَظيمَة ، فقد قامَ بعَمَل لا يقدِرُ عَليهِ الكَثيرون . قالَ والِدُه : فِعلاً هِيَ شَجاعَةٌ وإقَّدام ، وقبلَ كُلِّ شَيء هي إيمانٌ راسِخ ، وثقِةٌ باللَّهِ عزَّ وجلّ . هذا معَ أن عبدَ اللَّهِ كَان هَزيلاً يكادُ يَصلُ طولُهُ وهو واقِفٌ إلى طول القاعِد ، ومع ذلك كان راسِخًا قِويًا ، ذا إرادة جبارة ، وقوَةٍ لا حُدودَ لها .

هذا وقد شارك في جَمَيع الغَزَواتِ مع رَسولِ اللّه \_ صلّى اللهُ عليه وسلّم \_ ، وكانَ له مَوقفٌ رائعٌ يـومَ بَدر مع أبي جَهل .

قالَ مَمدوح : درَسنا في المدرَسةِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعود ، كان من العَشرَةِ المُبشَّرينَ بالجَنَّة .

قالَ والِدُه : هذا صَحيح ، فقد بشَّرَه ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم ـ بالجَنَّة . فذات يَوم والرَّسولُ وبعضُ الصَّحابَةِ مُجتَمعون ، رَأَوْا عبدَ اللَّهِ وهو فَوقَ شَجرَةٍ يُحمعُ الأراك ، فضحِكَ الصَّحابةُ من رِجلَى عَبدِ اللَّه ودقَتِهِما ونحافَتِهما و وَنحالَتِهما . هنالك قال ـ صلَّى

الله عليه وسلَّم - : تَضحكون من ساقَىُ عبدِ اللَّه بـنِ مَسعود ، إنَّهما أَثقلُ في المـيزانِ عنـدَ اللَّهِ مـن جَبـلِ أُحُد .

قالَ مَمدوح : إنَّ سيرَةَ عبدِ اللَّهِ شائقَةٌ جـدًّا يا أبي، فأكمِلْ قِصَّتَه . ماذا عَنه أيْضا ؟

قالَ والِدُه : علَى الرَّغمِ من غَزارَةِ عِلمِ عبدِ اللَّه ، وإجُلالِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - لهُ ولعلمِهِ وإيمانِه ، إلا أنه عندما يُحدَّثُ عن رَسولِ اللَّه - صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم - يرتعِدُ ويرتجَفُ ويَتصبَّبُ عَرقا ، اللَّه عَليه وسلَّم - يَرتعِدُ ويرتجَفُ ويَتصبَّبُ عَرقا ، خَوفًا من أن يَنسى ، أو يضعَ حَرفًا مكانَ حَرف .

قالَ مَمدوح: أ لِهذهِ الدَّرجة ؟

قال والِـدُه : إنّه نوعٌ آخرُ من الأَمانَـة .. أمانَـةُ الكلمَة . وقد عَرفَ الصَّحابةُ قـدرَ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعود ، فولاَّهُ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ إمارَةَ الكوفَـة ، وقـالَ لأهلِها حينَ أرسلَهُ إليَهم :

- إنّى واللّهِ الّذى لا إلهَ إلاّ هو ، قــد آثَرتُكُـم علـى نَفْسى ، فخُذوا منه وتعلّموا .

وعلى غيرِ عادَةِ أهلِ الكوفَة ، الَّذين كانَ يُعرفُ عنهم كَثرةُ التَّقلُّبِ والتَّمرُّدِ والثَّورَة ، أَحَبّوهُ وأَعَزّوهُ وأَجَلُوه حتَّى إنَّهم رَفضوا إقالَته في عهدِ الخَليفَةِ عُثمانَ بنِ عفّان ، ولكِنَّه أبَى إلاَّ أن يُنفّذَ أمر الخَليفَةِ الجَديد ، مَنعا لِلفِتن والقَلاقِل .

ومَرِضَ عبدُ اللّهِ مرَضَ المَوتِ في خِلافَةِ عُثمانَ بنِ عَفّان ، و زارَه الخَليفَةُ عُثمانُ وسألَه : ما تَشكو ؟ قال : ذُنوبي .

قالَ عُثمان : فمَا تَشتَهي ؟

قال : رَحَمَةً رَبيّ .

قَالَ مُمَدُوح : ألِرجُلٍ مِثْلِ هَذَا ذُنُوبٌ يَخَافُ مِنهَا ؟ إِنَّهُ مِثَالٌ للإيمان ، حَفِظَ القُرآنَ وعَلَمه ، وعاصر رَسولَ اللَّهِ ـ صلَّى اللَّهُ عَليه وسلَّم ـ وتعَلَّم منه ، وجاهد في سَبيلِ اللَّه . فضلاً عن أنَّه من المَبشَّرينَ بالجَنَّة .

قالَ والِدهُ : إنَّه التَّأرجُحُ بينَ الحَوفِ والرَّجاء . إنَّـه يخشى اللَّهَ وفي ذاتِ الوَقتِ يَتمنَّى عَفوَهُ ورضاه .

وفى السَنَّةِ التَّانِيةِ والتَّلاثينَ من الهجرَة ، لِحِقَ عبدُ اللَّهِ بالرَّفيق الأَعلى ، ولسانُهُ رُطبٌ بذكرِ اللَّه ، نَـدِيُّ بَالرَّفيق الأَعلى ، ولسانُهُ رُطبٌ بذكرِ اللَّه ، نَـدِيُّ بَالْمَانِهُ اللَّهِ اللَّهِ ، اللهِ بالرَّفيات . . .

وصلىَّ عَليهِ جُموعُ الْمسلِمين ، ودُفِــنَ بــالبَقيع فــى المَدينَةِ المُنوَّرَة .

قال مَمدوح: يا لهَا من قِصَّةِ رجُلِ عابِدٍ زاهد، مُجاهِدٍ في سَبيلِ اللَّه. إنَّهَا بالِفعلِ قِصَّةٌ مُفيدةٌ ومُسلّيَة. قالَ والِدُه : وماذا عنِ السّاعةِ يا مَمْدوح ؟ قالَ مَمدوح : غَـدًا إن شاءَ اللّـهُ أســلّـمُها لإدارَةِ المدرَسَة .

وفى اليومِ التّالى عادَ مَمدوحٌ من المَدرَسة ، وهـو فرحٌ سَعيد ، يَحَملُ وسامًا سلّمه إيّاهُ ناظِرُ المَدرسة ، تَقديرًا لامانتِهِ وأخْلاقِهِ الكَريمَة .